# النَّيْدِرُ فِي إِنْ الْمُعْتِدِينَ الْمُعْتِدِينَ الْمُعْتِدِينَ الْمُعْتِدِينَ الْمُعْتِدِينَ الْمُعْتِدِينَ

#### تأليف

الحافظ أبى الخير محمد بن محمد الدمشق الشهير بابن الجزرى ، المتوفى سنة ٨٣٣

أشرف على تصحيحه ومراجعته للمرة الأخيرة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل

على محمت الضِّناع

شيخ عموم المقارئ : بالديار المصرية

إلجزءالأول

دار الكتب الجلمية

## فيتخالجالينات

الحمد لله الذى يسر أسباب السعادة لمن أراد الحير له، وخف باللطف من شاء من عباده ولقصد الحير والإرشاد أهّله ؛ فاحتدى لمناهج الفلاح، ورفعت له ألوية القبول والنجاح ؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد سندكافة الفضائل، وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بصحبته ما سعدت به الاواخر والاوائل

(أما بعد) فإن كتاب دالنشر في القراءات العشر» سفر جل قدره، وفأح بين الآنام عطره، وعز على الزمان أن يأتى بمثله . وعجزت الآنلام عن حصر فضله ؛ فهو كتاب حقيق أن تشد إليه الرحال ؛ لما حواه مر صحيح النقول وفصيح الآقوال ؛ جمع فيه مؤلفه رحمه الله تعالى من الروايات والطرق ما لا يعتوره وهن ، ولا يتطرق إليه شك و لا طمن ؛ على تو اتر محكم ، وسند متصل معلم ؛ فهو البقية المغنية في القراءات ؛ بما حواه من محرر طرق الروايات . وهو البستان الجامع والروضة الزاهيه ، والارشاد النافع والتذكرة الواقية .

هذا إلى ما انطوى فى ثناياه من علوم الآداء ، الجارية فى فقه اللغة العربيسة مجرى الآساس من البنساء ، فمن علم مخارج الحروف وصفاتها ، إلى علم الوقوف وأحكامها ، إلى بحوث فى الادغامين ، والهمزات والياءين ، والفتح والامالة والرسم . وفنى الابتداء والحتم ، إلى غير ذلك من :

معان بحتلیما کل ذی بصر وروضة بجتنیهاکل ذی أدب سفر بحتاج إلیه کل ماظر فیه: من قارئ و أدیبو، ورخ و فقیه

ولماكان هذا الكتاب بحمع الطرق المتواترة عندواة القراءات العشر : كان حقاً على المسلمين عموما وجماعات حفاظ القرآن خصوصا من أهل هذا العصر . قأن يبادروا إلى حفظ هذه البقية الباقية . ويسعوا إلى اقتناه هذه الدرة الصافية ولما عرف الشهم الهمام الأبجد (الحاج مصطني محمد) صاحب المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة المعزية ، ما لهذا السفر من عزة وجلال . وأن سنده لا زال على اتصال ، بادر إلى طبعه ، رجاه تعميم نفعه . فجزاه الله عن القرآن وأهله خيرا آمين ؟

#### نبذة يسيرة للتنويه بمؤلف هذا الكتاب

لأن كان الكتاب كما قيل يقرأ من عنوانه و دلائل تباشيره تبدو من جداول بيانه: إن فى كتاب النشر فى القراءات العشر لاصدق التباشير وأوضح الادلة على نباهة مؤلفه وعلو شأنه وسمو مرتبته فى هذا الفن الجليل حى لقب بحق إمام المقرئين و خاتمة الحفاظ المحققين. فهو الإمام الحجة الثبت المحقق المدقق شيخ الاسلام سند مقرئى الانام: أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف الجزرى.

ولدرحمه الله بدمشق الشام في ليلة السبت الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وخمسين وسبعمائة هجرية . ونشأ بها وأتم حفظ القرآن الكريم فى الرابعة عشرة من عره. ثم أخذ القراءات افرادا على الشيخ أبي محمد عبد الوهاب ابن السلار . والشيخ أحمد بن ابراهيم الطحان . والشيخ أحمد بن رجب. ثم جمع السبعة على الشيخ ابراهيم الحوى . ثم جمع القراءات بمضمن كتب على الشيخ أبي المعالى محمد بن أحمد بن اللبان . ثم في سنة ٧٦٨ ه حبح وقرأ على إمام المدينة الشريفة وخطيبها أبى عبد الله محمد بن صالح الخطيب بمضمن التيسير والكافى ـ ثُم رحل في سنة ٧٦٩ إلى الديار المصرية . فدخل القاهرة المعزية وجمع القراءات للاثني عشر على الشيخ أبي بكر عبــد الله بن الجندي . و للسبعة بمضمن العنوان والتيسير والشاطبية على أبي عبد الله محمد بن الصائغ. وأبي محمد عبد الرحمن بن البغدادي . وكما وصل إلى قوله تعالى (إن الله يأمر بالعدل والاحسان) توفي ابن الجندي. وورد عنـه رحمه الله تعالى أنه استجازه فأجازه وأشهد عليـه قبل وفاته . و لما أكمل على الشيخين المذكورين رجع إلى دمشق . ثم رحل ثانية إلى مصر وجمع ثانيا على ابن الصائغ للعشرة بمضمن الكتب الثلاثة المذكورة والمستنير كرة والارشادين والتجريد . ثم على ابن البغدادي الأربعة عشر ما عدا

اليزيدى ثم عاد إلى دمشق فجمع بها القراءات السبع ف ختمة على القاضى أبى يوسف أحمد بن الحسين الكفرى الحننى . ثمر حل ثالثة إلى الديار المصربة . وقرأ بمضمن الاعلان وغيره على الشيخ عبد الوهاب القروى . وسمع كثيرا من كتب القراءات وأجيز بها .

وقرأ الحديث والفقه والأصول والمعانى والبيان على كثير من شيوخ مصر منهم الشيخ ضياء الدين سعد الله القزوينى . وأجازه بالافتاء شيخ الاسلام المقرئ المحدث المؤرخ أبو الفداء اسماعيل بن كثير قبيلوفاته سنة ٤٧٧ ه وكذلك أذن له الشيخ ضياء الدين سنة ٧٧٨ ه وكذلك شيخ الاسلام البلقيني سنة ٧٨٥ ه وجلس للاقراء تحت قبة النسر بألجامع الأموى سنين .

وأخذ القراءات عنه كثيرون. فمن كمل عليه القراءات العشر بالشام و مصر ابنه أبو بكر أحمد ، والشيخ محمود بن الحسين بن سليمان الشير ازى ، والشيخ أبو بكر بن مصبح الحموى ، والشيخ نجيب الدين عبدالله بن قطب بن الحسن البيهق ، والشيخ أحمد بن محمود بن أحمد الحجازى الضرير ، والحجب محمد بن أحمد بن يوسف والشيخ الحطيب مؤمن بن على بن محمد الرومى ، والشيخ يوسف بن أحمد بن يوسف الحبشى ، والشيخ على بن ابراهيم بن أحمد الصالحى ، والشيخ على بن حسين بن على اليزدى ، والشيخ موسى الكردى ، والشيخ على بن محمد بن على نفيس ، والشيخ أحمد بن على بن ابراهيم الرمانى

وولى قضاء الشام سنة ٧٩٧ه. ثم دخل الروم لما ناله بالديار المصرية من أخذ ماله فنزل مدينة بروسة دار السلطان العادل بايزيد العثمانى سنة ٧٩٨ ه فأكل عليه القراءات العشر بهاكثيرون: منهم الشيخ أحمد بن رجب. والشيخ سليمان الرومى. والشيخ عوض بن عبد الله والفاضل على باشا، والامام صفر شاه، والولدان الصالحان محمد و محمود ابنا الشيخ الصالح الزاهد فخر الدين الياس بن عبد الله والشيخ أبو سعيد بن بشلم بن منتشا شيخ مدينة العلايا وغيرهم

ثم لماكانت فتنة تيمورلنك سنة ٥٥٥ ه الى انهت بموت السلطان بايزيدا حتشد تيمورلنك المترجم له معه و حمله إلى ماورا النهرو أنزله بمدينة كش فأقرأ بها القراءات و بسمر قند أيضا . و بمن أكمل عليه القراءات العشر بمدينة كش الشيخ عبد القادر ابن طلة الرومى . و الحافظ بايزيد الكشى . و الحافظ محمود بن المقرى شيخ القراءات بها

ثم لما تو فی تیمورلنك سنة ۸۰۷ ه خرج بما وراه النهر فوصل خراسان وأقرأ بمدینة هراة جماعة للمشرة أكمل بها منهم جمال محمد بن محمد بن محمد بن محمد الشهیر بابن افتخار الهروی.

ثم قفل راجعا إلى مدينة يزد فأكل عليه العشر جماعة منهم المقرئ الفاضل شمس الدين بن محمد الدباغ البغدادى. ثم دخل أصبهان فقرأ عليه جماعة أيضا.

ثم وصل إلى شيراز فى رمضان سنة ٨٠٨ ه فأمسكه بها سلطانها بير محد بن صاحبها أمير عمر فقرأ عليه بها جماعة كثيرون للعشرة منهم السيد محد بن حيدر المسبحى . وإمام الدين عبد الرحيم الاصبهانى . ونجم الدين الحلال . وأبو بكر الجنحى . ثم ألزمه صاحبها بير محمد بالقضاء بها و بمال كها و ما أضيف البها كرها فبق فيها مدة و تغيرت عليه الملوك فلم تطب له الإقامة بها فخرج منها متوجها إلى البصرة وكان قد رحل اليه المقرئ الفاصل المبرز أبو الحسن طاهر بن عرب الاصبهانى فحمع عليه حتمة بالعشر من الطيبة والنشر ثم شرع فى ختمه للكسائى من روايتى قتيبة و فصير عنه نفارقه بالبصرة و توجه الاستاذ ومعه المولى معين الدين بن عبدالله بن قاضى كازرون فوصلا إلى قرية عنيزة بنجدو توجهامنها قاصدين البيت الحرام فأخذهما أعراب من بنى لام بعد مرحلتين فنجاهما الله تمالى و رجعا إلى عنيزة و نظم بها الدرة المضيئة فى القراءات الثلاث حسبا تصمنه كناب تحبير التيسير له ، ثم تيسر لها الحج وأقام بالمدينة مدة فرأ عليه بها

شيخ الحرم الطواشي وألف بها فى القراءات كتاب نشر القراءات العشر ومختصره التقريب وغيرهما

وبعد ذلك عاد إلى شيراز وبها كانت وفاته فى ضحوة الجمة لخس خلون من ربيع الآول سنة ٨٢٣ هـ ودفن بدار القرآن التى أنشأ ها بها عن ٨٧ سنة رحمه الله وبوأه بحبوحة رضاه وكنى به رحيها

### آثاره (مؤلفاته)

كتاب النشر في القرآءات العشر ﴿ وَهُو هَذَا ﴾ الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضيه ، منجد المقرئين ، المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه ، تحبير التيسير في القراءات العشر ، نهاية الدرايات في أسماء رجال القراءات (الطبقات الكبرى) ، عاية النهايات في أسماء رجال القراءات (الطبقات الصغرى) إتحاف المهره في تتمة العشره ، إعانة المهره في الزيادة على العشره ، التمهيد في التجويد، نظم الهدايه في تتمة العشره، الحصن الحصين من كلام سيدالمرسين، عدة الحصن الحصين وجنة الحصن الحصين ، التعريف بالمولد الشريف ، عرف التعريف بالمولد الشريف، التوضيح في شرح المصابيح، البداية في علوم الرواية ، الهداية في أنون الحديث (نظم) ، الأولويه في الاحاديث الأولية ، عقد إلا لي. في الاحاديث المسلسلة العوالي ، المسند الاحد فيما يتعلق بمسند أحمد ، القصد الاحمد في رجال أحمد ، المصعد الاحمد في ختم مسانيد أحمد ، الإجلال والتعظيم في مقام إبراهيم، الإبانة في العمرة من الجعرانة ، التكريم في العمرة من التنعيم، غَاية المني في زيارة مني ، نضـل حراء ، أحاسن المنن ، أسنى المطالب في مناقب على بن أبي طالب، الجوهرة في النحم ، الاهتداء إلى معرفة الوقف والأبتداء -الظرائف في رسم المصاحف

#### الإسناد الذي وصل إلى هذا الكتاب بواسطته عن مؤلفه رضوان الله عليه

قرأت هذا الكتاب من أوله إلى آخره على الاستاذ الجليل الشيخ عبدالرحن ابن حسين الخطيب الشعار سنة ١٣٣٨ ه. وأخبرنى أنه قرأه على خاتمة المحققين شمس الملة والدين محمد بن أحمد المتولى شيخ قراء ومقارئ مصر الاسبق. وهو على شيخه المحقق العمدة المدقق السيد أحمد الدرى الشهير بالتهاى. وهو على شيخ السيد إبراهيم شيخ قراء وقته العالم العامل الشيخ أحمد سلبونه. وهو على شيخه السيد إبراهيم العبيدي كبير المقرئين فى وقته. وهو على سبط القطب الخضيرى الشيخ عبدالرحن الاجهورى. وهو على شمس الدين محمد الاجهورى. وهو على العلامة أبى السياح البقرى. وهو على شمس الدين محمد أبن قاسم البقرى. وهو على الشيخ عبد الرحمن اليمنى ، وهو على والده الشيخ المن قاسم البقرى ، وهو على شيخ أهل زمنه ناصر الدين الطبلاوى . وهو على شيخ الإسلام والمسلين أبى يحيى زكريا الانصارى . وهو على شيخ شيوخ وقته أبى النعيم رضوان العقى . وهو على المؤلف .

تغمد الله الجميع برحمته . وأسكنهم فسيح جنته . آمين كتبه

على محمد الضباع

شيخ عموم المقارئ : بالديار المصرية